طرسوس فطلب شاوول فلا وجده ما بومعة الماسطاكية معلا ﴿ فَلْنَاهُ مَاكَ مِنْ مُعَالِمُ مُعَينِ وَالْكَنِيسَةِ وَعَلَّمَا وَ١٧٠ جَمَّاكِيرًا. وبإنطاكِه اوَلائِتِم التلاميذ مسجيلين أَوْ الفَصَ لُ النَّالَثُ وَالْعِشْرُونَ فَ اللَّهِ الْعُرْدُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وق لك الايام مُذل البيامِن يَوُوشِيلِم اللَّالْطَاكِم مَنْسًا مُ اللَّهُ والمد مينهم استمه إغابوس فاعلهم بالروح انه ستيكو ل موع عَلِمُ فَي كُلِ اللَّهِ وَمُ ذَا الذِّي قَدِكَا فِي المَا قَلُوكُ اصر والالتكاميد على قدر كما تَصل المو ودارة كل رجيلة منيم وشم والجدمين معيده الرسلااللان الذين يستكنون بالمبوديه وهذا لما صنعوه ارسلوهم مرفابا وسَاوُولَ الرالِكَ عَم الْمُصَالِ الرابع والعِنْمُونَ وفي لك الزَّمان وضع ميرود سرا للك يده على الرَّب المات الكيستة ليرواله والمة مريع عوب اخا أوينا بالكيف طاان دلك يُرمي الميهود عادايشا فاخذ بطرس كات ايام عيد الفطير واند صبطة وجعلة في الني ودفع

٥ زالَكُ اعطًا مُعرمُت واه الموصِيه مِتلنا اذ أَمنُوا بالرَّب بيشوع الميسير فردن أناجى إقدرال منع الله وأفئر لماسمعُوا عدا ستكنوا وستجيُوا الله وتعالوا لعلل فيكون الله قد اعطى المقلم المقربه الميام الفكر العشروك معلاً عامًا الذين تَبدُّ دُوامر إلى الشدَّةِ التي التي مراحل استطافا وترابطلتوا يجى بلغوا فينيقيه وقبرس والطاكه واللم أُويُكُلِّمُوا اجِدًا بالطمة غَبرالينودِ فعَطِ وكَالِ مُ الإستارسه ومرالتيروان مؤلاء دخلوا الساطاية فَكُلُّمُوا الْبُوْمَانِينِ فِيشِيرُ وهم بالرب مِيتُوع ، فكانتِ بِدُالْبُ معكم والاست يوعد دهم المنوا ورجيوا المالت بينوع الم الم الله فيمعن الكلية في الماعنوالي التاسبيروشليم الجليم فارسّلوا برناما النطاكد وانه لما أتاهم وابصر نعة الله فرح وطلب الهم كليم ال يثبنوامع المب من طاقا المير لانهُ كان رَجُلا صَالِحًا وَمُعَلِيًّا مِنْ وَهِ الْعَنْدِ مِن وَالْإِمَا بَ عُلاكَ فَادْ ذَا دَلِا تُبِ جَمْعًا كِبِيرًا يَهُ عُالَ رِمَا مَا حَدَرَ ال